## سلسلة الكامل/ كتاب رقم 48/

الكامل في أسانير وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالي (والفتنة أكبر من الفتل) المراه بحا الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من الفتل

لمؤلفه و/عامر أحمد الحسيني .. الكتاب مجاني (نسخة جديدة بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول)

## الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالى ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد بها الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من القتل

## المقدمة:

بسم الله وكفي ، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفي ، أما بعد :

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

قال سبحانه ( البقرة / 217 ) ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل )

قال الإمام الطبري في تفسيره ( 4 / 301 ) ( والفتنة أكبر من القتل يعني الشرك أكبر وأعظم من القتل ) القتل )

وفي الكتاب السابق رقم ( 47 ) ( الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قوما قد أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تشتمهم ولا تقتحم مجالسهم حتي لا يسبوك ويشتموك ويؤذوك / 200 حديث ) ،

كان من ضمن ما في الكتاب أحاديث أن النبي كان يأمر بالإغارة على قوافل المشركين التجارية ليأخذونها غنائم ،

وأن بعض ذلك وقع في الأشهر الحرام فتكلم المشركون في ذلك ، فأنزل الله ( والفتنة أكبر من القتل ) ، وأن الفتنة المرادة في مثل ذلك هي الكفر ، فآثرت أن أفرد هذا الجزء من الأحاديث الواردة في الآية في كتاب مستقل ، وجمع أسانيده وبيان ثبوت الحديث .

\_\_ تنبيه: صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول.

\_\_ المذهب المتبع في عرض وعدّ الأحاديث في كتاب ( الكامل في السُّنن ) وهذا الكتاب:

الناس ثلاثة في عرض الأحاديث وعدها ، الأول من يعد الحديث بناء على المتن فقط ، وإن رواه ( 20 ) عشرون صحابيا فهو حديث واحد ، وإن روي من ( 50 ) خمسين طريقا فهو حديث واحد ، فيعدونه حديثا واحدا ،

المذهب الثاني: من يعد الحديث بناء على طرقه ، فإن رُوي الحديث عن ( 10 ) عشرة من صحابة وعن كل صحابي من ( 3 ) ثلاثين حديثا رغم أن المتن واحد ،

المذهب الثالث: من يعد الحديث بناء علي من رواه من الصحابة ، فإن روي الحديث عن ( 10 ) عشرة من الصحابة ، وعن كل صحابي من ( 3 ) ثلاث طرق ، فهذا معدود ( 10 ) عشرة أحاديث بناء علي أن هذا هو عدد الصحابة الذين رووا الحديث بغض النظر عن عدد الأسانيد الواصلة لكل صحابي ، وهذا المذهب الأخير هو المتبع في هذا الكتاب .... ولمزيد تفصيل راجع مقدمة كتاب ( الكامل في السُّنن ) .

\_\_ درجات الأحاديث:

الحديث الصحيح: صحيح ، صحيح لغيره ، حسن ، حسن لغيره

الحديث الضعيف: ضعيف، مرسل صحيح، مرسل حسن، مرسل ضعيف

الحديث المتروك: ضعيف جدا ، مرسل ضعيف جدا

الحديث المكذوب: مكذوب

\_\_ الأحاديث الواردة في المسألة :

1\_ روي البيهقي في الدلائل ( 3 / 18 ) عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير،

فقال اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك ، فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم ،

فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة ، من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله ، ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن أستكره منكم أحدا ، فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ،

ومضى القوم حتى نزلوا نخلة ، فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب ، فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس ،

وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله وهو آخر يوم من رجب فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ، ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فليمتنعن منكم ، فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله ،

واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب المغيرة فأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله ، فقال لهم ما والله أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فأوقف رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا ، فلما قال لهم رسول الله ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا ،

وعنفهم إخوانهم من المسلمين ، وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك مجد الدم الحرام وأخذ فيه المال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام ، فأنزل الله في ذلك ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) يقول الكفر بالله أكبر من القتل ،

فلما نزل ذلك أخذ رسول الله العير وفدى الأسيرين ، فقال المسلمون يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة ، فأنزل الله فيها ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله ) إلى آخر الآية وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . ( مرسل صحيح )

2\_ روي الطبري في الجامع ( 3 / 654 ) عن السدي الكبير ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) وذلك أن رسول الله بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل ابن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب ،

وكتب مع ابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل ، فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سرحتى تنزل بطن نخلة . فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمض وليوص فإني موص وماض لأمر رسول الله فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضلا راحلة لهما فأتيا بحران يطلبانها ،

وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هم بالحكم بن كيسان وعبد الله بن المغيرة والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي . فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان وعبد الله بن المغيرة وانفلت المغيرة ، وقتل عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محد ،

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال أراد أهل مكة أن يفادوا بالأسيرين فقال النبي حتى ننظر ما فعل صاحبانا ، فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين ففجر عليه المشركون وقالوا محد يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب ،

فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى وقيل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل رجب فأنزل الله يعير أهل مكة ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قبل فيه كبير ) لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محدا وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محدا وأصحابه أكبر من القتل عند الله ،

والفتنة هي الشرك أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام ، فذلك قوله ( وصد عن سبيل الله والفتنة هي الشرك أعظم عند الله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) . ( حسن لغيره )

2\_ روي الطبري في الجامع ( 3 / 657) عن مقسم بن بجرة مولى ابن عباس قال لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب وهو يرى أنه من جمادى فقتله وهو أول قتيل من المشركين ، فعيّر المشركون المسلمين فقالوا أتقتلون في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) ،

يقول وصد عن سبيل الله وكفر بالله ، ( والمسجد الحرام ) وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من قتل عمرو بن الحضرمي ، ( والفتنة ) يقول الشرك الذي أنتم فيه أكبر من ذلك أيضا . قال الزهري وكان النبي فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد . ( حسن لغيره )

4\_ روي البيهقي في الدلائل ( 3 / 18 ) عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير فقال اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه ،

فما أمرتك به فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك ، فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معى فإنى ماض لأمر رسول الله ،

ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن أستكره منكم أحدا فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب ،

فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله وهو آخر يوم من رجب فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فليمتنعن منكم ،

فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب المغيرة فأعجزهم ، واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله فقال لهم ما والله أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، فأوقف رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا ،

فلما قال لهم رسول الله ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك مجد الدم الحرام وأخذ فيه المال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام ، فأنزل الله في ذلك ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) ،

يقول الكفر بالله أكبر من القتل فلما نزل ذلك أخذ رسول الله العير وفدى الأسيرين، فقال المسلمون يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة فأنزل الله فيها ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله ) إلى آخر الآية وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . ( حسن لغيره )

5\_ روي أبو يعلي في مسنده ( 1534 ) عن جندب بن عبد الله أن رسول الله بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، فلما أخذ ينطلق لكنه بكي صبابة إلى رسول الله فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يكره أحدا من أصحابه على المسير معه ،

فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمع وطاعة يعني لله ورسوله خبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ، ولم يدرك ذاك اليوم من رجب أو من جمادى فقال المشركون للمسلمين فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام ، فأتوا رسول الله فحدثوه الحديث فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى قوله والفتنة أكبر من القتل ) ،

قال الشرك ، قال بعض الذين كانوا في السرية والله ما قتله إلا واحد فإن يك خيرا فقد وليته وإن يك ذنبا فقد عملته وقال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في شهرهم هذا وزرا فليس لهم فيه أجر ، فأنزل الله ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ) . ( صحيح )

6\_ روي أبو نعيم في المعرفة ( 2478 ) عن ابن عباس قال بعث النبي مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين عبد الله بن جحش في رهط من المهاجرين ثمانية نفر عبد الله تاسعهم وأميرهم وكتب له

كتابا وعهد إليه عهدا وكان أحد الثمانية خالد بن البكير فذكر قصة عمرو بن الحضرمي وما نزل الله في قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) . ( حسن )

7\_ روي أبو نعيم في المعرفة ( 3841 ) عن ابن عباس أن النبي بعث صفوان بن بيضاء في سرية عبد الله بن جحش قبل الأبواء فغنموا وفيهم نزلت ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . ( حسن )

8\_ روي أبو نعيم في المعرفة ( 6553 ) عن ابن عباس ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ) قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش في سرية فلقوا عمرو بن الحضري رسول الله وفي أصحاب عبد الله بن جحش رجل يقال له واقد بن عبد الله ،

فوضع سهما في كبد قوسه فرمى عمرا فقتله فكتبوا إلى أهل مكة أن مجدا وأصحابه ينهون عن القتال في الشهر الحرام وهم يقتلون فيه ، وكان المسلمون يرون أنه آخر يوم من جمادى الآخرة وكان أول يوم من رجب فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية فأحل الله القتال فيه فقاتلوها . ( حسن )

9\_ روي ابن مندة في المعرفة ( 496 ) عن عائذ بن سعيد الجسري قال وفدنا على النبي فقال سمير بن زهير يا رسول الله إن أخي سلمة بن زهير خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فقتلوه في الشهر الحرام فعقله النبي بخمسين من الإبل . ( حسن )

10\_روي البيهقي في الكبري ( 9 / 56 ) عن موسي بن عقبة وعروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير ،

فقال اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك فيه فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب سمعا وطاعة ،

من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن أستكره منكم أحدا فمضى معه القوم حتى إذا كان ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم ،

حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله وكان معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس وائتمر القوم بهم يعني أصحاب رسول الله في آخر يوم من رجب ،

فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة الحرم فليمتنعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب المغيرة وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله ،

فقال لهم والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام فأوقف رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا فلما قال لهم رسول الله ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك مجد الدم في الشهر الحرام وأخذ فيه المال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام ،

فأنزل الله في ذلك ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) يقول الكفر بالله أكبر من القتل فلما نزل ذلك أخذ رسول الله العير وفدى الأسيرين ،

فقال المسلمون أتطمع لنا أن تكون غزوة فأنزل الله فيهم ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قوله أولئك يرجون رحمت الله ) إلى آخر الآية وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . ( حسن لغيره )

11\_ روي البيهقي في الكبري ( 9 / 10 ) عن جندب بن عبد الله قال بعث رسول الله رهطا واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث قال فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله فبعث مكانه رجلا يقال له عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه إلا لمكان كذا وكذا لا تكرهن من أصحابك على المسير معك ،

فلما صار إلى ذلك الموضع قرأ الكتاب واسترجع قال سمعا وطاعة لله ورسوله قال فرجع رجلا من أصحابه ومضى بقيتهم معه فلقوا ابن الحضري فقتلوه فلم يدر ذلك من رجب أو من جمادى الآخرة فقال المشركون قتلهم في الشهر الحرام فنزلت ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل

قتال فيه كبير إلى قوله والفتنة أكبر من القتل) ، قال فقال بعض المسلمين لئن كانوا أصابوا خيرا ما لهم أجر فنزلت (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم). (صحيح)

12\_روي الطبري في الجامع ( 3 / 658 ) عن أبي مالك الغفاري قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش في جيش فلقي ناسا من المشركين ببطن نخلة المسلمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى وهو أول يوم من رجب فقتل المسلمون ابن الحضري فقال المشركون ألستم تزعمون أنكم تحرمون الشهر الحرام والبلد الحرام ؟

وقد قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى قوله أكبر عند الله ) من الذي استكبرتم من قتل ابن الحضرمي ( والفتنة ) التي أنتم عليها مقيمون يعني الشرك ( أكبر من القتل ) . ( حسن لغيره )

13\_ روي الطبري في الجامع ( 3 / 655 ) عن جندب بن عبد الله عن رسول الله أنه بعث رهطا فبعث عليهم أبا عبيدة ، فلما أخذ لينطلق بكي صبابة إلى رسول الله فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا ولا تكرهن أحدا من أصحابك على السير معك ،

فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان ومضى بقيتهم. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو من جمادى؟ فقال المشركون للمسلمين فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام،

فأتوا النبي فحدثوه الحديث فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) والفتنة هي الشرك . ( حسن لغيره )

14\_ روي الطبري في الجامع ( 3 / 650 ) عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره ولا يستكره من أصحابه أحدا ،

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين من بني عبد شمس أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ثم من حلفائهم عبد الله بن جحش بن رياب وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص ،

ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم وواقد بن عبد الله بن مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ومن بني الحارث بن فهر سهيل ابن بيضاء . فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه وإذا نظرت إلى كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم ،

فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله ،

فمضى ومضى أصحابه معه فلم يتخلف عنه أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا عليه يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ،

فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها منهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة ،

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد كان حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار فلا بأس علينا منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من جمادى فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام ،

فتردد القوم فهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم . وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين ،

حتى قدموا على رسول الله بالمدينة وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه إن لرسول الله مما غنمتم الخمس وذلك قبل أن يفرض الخمس من الغنائم. فعزل

لرسول الله خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه فلما قدموا على رسول الله قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ،

فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال رسول الله ذلك سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم المسلمون فيما صنعوا وقالوا لهم صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال وقالت قريش قد استحل محد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا ،

فقال من يرد ذلك عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في جمادى ؛ وقالت يهود تتفاءل بذلك على رسول الله عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك وبهم ،

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ( أي عن قتال فيه ( قله فيه ( قله فيه ( قله فيه ( قله فيه ) أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم عنه إذ أنتم أهله وولاته أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ،

( والفتنة أكبر من القتل ) أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه وذلك أكبر عند الله من القتل ، ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين ، فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله العير والأسيرين . ( مرسل صحيح )

\_\_\_\_\_

\_\_ أسانيد الحديث:

1\_ روي أبو يعلي في مسنده ( 1534) عن عبد الأعلي بن حماد الباهلي عن معتمر بن سليمان عن سليمان بن طرخان عن حضرمي بن لاحق عن حريث بن سليمان عن جندب بن عبد الله أن رسول الله الله بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، فلما أخذ ينطلق لكنه بكي صبابة إلى رسول الله فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يكره أحدا من أصحابه على المسير معه ،

فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمع وطاعة يعني الله ورسوله خبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ، ولم يدرك ذاك اليوم من رجب أو من جمادى فقال المشركون للمسلمين فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام ، فأتوا رسول الله فحدثوه الحديث فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى قوله والفتنة أكبر من القتل ) ،

قال الشرك ، قال بعض الذين كانوا في السرية والله ما قتله إلا واحد فإن يك خيرا فقد وليته وإن يك ذنبا فقد عملته وقال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في شهرهم هذا وزرا فليس لهم فيه أجر ، فأنزل الله ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ) . ( صحيح ) وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

2\_ روي الطبري في الجامع ( 3 / 654 ) عن موسي بن هارون الهمداني عن عمرو بن حماد القناد عن أسباط بن نصر عن السدي الكبير ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير ) وذلك أن رسول الله بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي ،

وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لعمر بن حليف لعمر بن الخطاب ،

وكتب مع ابن جحش كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل ، فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سرحتى تنزل بطن نخلة . فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمض وليوص فإني موص وماض لأمر رسول الله فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضلا راحلة لهما فأتيا بحران يطلبانها ،

وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هم بالحكم بن كيسان وعبد الله بن المغيرة والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي . فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان وعبد الله بن المغيرة وانفلت المغيرة ، وقتل عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محد ،

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما غنموا من الأموال أراد أهل مكة أن يفادوا بالأسيرين فقال النبي حتى ننظر ما فعل صاحبانا ، فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين ففجر عليه المشركون وقالوا محد يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب ،

فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادى وقيل في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل رجب فأنزل الله يعير أهل مكة ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتل فيه قتل فيه قتل فيه كبير) لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عنه محدا وأصحابه وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محدا وأصحابه أكبر من القتل عند الله ،

والفتنة هي الشرك أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام ، فذلك قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) . ( حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله بين ثقة وصدوق ، ويشهد للحديث وروده من طرق أخري .

وي الطبري في الجامع ( 3 / 657 ) عن الحسن بن أبي ربيع الجرجاني عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن أبي عمرو عن ابن شهاب الزهري وعثمان بن عمرو الجزري عن مقسم بن بجرة مولى ابن عباس قال لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضري في أول ليلة من رجب وهو يرى أنه من جمادى فقتله وهو أول قتيل من المشركين ، فعيّر المشركون المسلمين فقالوا أتقتلون في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) ،

يقول وصد عن سبيل الله وكفر بالله ، ( والمسجد الحرام ) وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من قتل عمرو بن الحضرمي ، ( والفتنة ) يقول الشرك الذي أنتم فيه أكبر من ذلك أيضا . قال الزهري وكان النبي فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد . ( حسن لغيره ) . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله بين ثقة وصدوق ، ويشهد للحديث وروده من طرق أخري .

4\_ روي في تفسير مجاهد ( 1 / 232 ) عن عبد الرحمن بن الحسن الأسدي عن ابن ديزيل عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء بن عمر عن الحصين بن عبد الرحمن السلمي عن غزوان الغفاري بنحو الحديث السابق .

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي عبد الرحمن الأسدي وهو صدوق وإنما أنكروا عليه الرواية عن ابن ديزيل ، وهو وإن لم يسمع منه فقد روي من كتبه ،

قال الذهبي في السير في ترجمة أحمد بن عبيد الهمذاني ( هو آخر من روي عن ابن ديزيل ، وادعي ابن عمه عبد الرحمن بن الحسن الرواية عن ابن ديزيل فأنكر عليه ، فلما مات أحمد روي كتب ابن ديزيل فضعفوه ) ، وعلي كل فلم يتفرد بالحديث .

5\_ روي البيهقي في الدلائل ( 3 / 18 ) عن أبي عبد الله الحاكم وأبي سعيد بن موسي بن شاذان عن مجد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير الشيباني عن ابن إسحاق القرشي عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير فقال اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه ،

فما أمرتك به فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك ، فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك

منهم فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معى فإنى ماض لأمر رسول الله ،

ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن أستكره منكم أحدا فمضى معه القوم حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ، ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب ،

فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله وهو آخر يوم من رجب فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فليمتنعن منكم ،

فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب المغيرة فأعجزهم ، واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله فقال لهم ما والله أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، فأوقف رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا ،

فلما قال لهم رسول الله ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محد الدم الحرام وأخذ فيه المال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام ، فأنزل الله في ذلك ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال

فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) ،

يقول الكفر بالله أكبر من القتل فلما نزل ذلك أخذ رسول الله العير وفدى الأسيرين، فقال المسلمون يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة فأنزل الله فيها ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله ) إلى آخر الآية وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . (حسن لغيره)

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ، ورجاله ثقات ، ويشهد للحديث وروده من طرق أخري ، أما أحمد العطاردي وهو ثقة وإنما عابوا عليه أن حدث من كتب أبيه بغير سماع ، قال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وقال أبو يعلي ( ليس في حديثه مناكير ، لكنه روي عن القدماء فاتهموه لذلك ) ،

وذكره ابن حبان في الثقات وقال (ربما خالف) ، وهذه كبيرة من ابن حبان لأنه ممن يضعف الراوي بالغلطة والغلطتين ، وقال ابن عدي (رأيت أهل العراق مجمعين علي ضعفه ، ولا يُعرف له حديث منكر وإنما ضعفوه لأنه لم يلق من حدث) ،

وقال الدارقطني (سماعه من كتب أبيه وأبوه ثقة) ، لذا فالرجل في نفسه صدوق علي الأقل إن لم يكن ثقة وإنما ضعفه من يري أنه لا أن يكن سماعه مباشرا ، وحتي هذا ليس بتضعيف للرجل في نفسه وإنما تضعيف للسماع.

6\_ روي أبو نعيم في المعرفة ( 2478 ) عن إبراهيم بن أحمد المقرئ عن أحمد بن الفرج الجشمي عن حفص بن عمر الدوري عن مجد بن مروان السدي عن حماد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال

بعث النبي مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين عبد الله بن جحش في رهط من المهاجرين ثمانية نفر عبد الله تاسعهم وأميرهم وكتب له كتابا وعهد إليه عهدا وكان أحد الثمانية خالد بن البكير فذكر قصة عمرو بن الحضرمي وما نزل الله في قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) . ( حسن )

وهذا إسناد ضعيف لضعف محد السدي وحماد الكلبي وباقي رجاله بين ثقة وصدوق ، أما حماد الكلبي فضعيف فقط وليس بمتروك ولاكذاب ، وأنكروا عليه أمورا في تفسيره وفي بدعته فقد كان مرجئا ،

أما في الحديث فضعيف ، وبعد أن فصّل في أحاديثه ابن عدي في الكامل قال (له أحاديث صالحة إذا روي عن أبي صالح في التفسير ، وأما الحديث خاصة إذا روي عن ابن عباس ففيه مناكير ، ولشهرته بين الضعفاء يُكتي حديثه ) ، وصدق والرجل ضعيف فقط .

أما محد بن مروان فضعفه أبو يعلي والدارقطني وابن نمير وابن معين وابن شاهين والفسوي والبيهقي ، لكن تركه أبو حاتم وابن حنبل والنسائي والبخاري والساجي ، إلا أن الرجل توبع علي أكثر حديثه ، وأقصي ما فيه سوء الحفظ ، وليس هو من الكذب في شئ .

7\_ روي أبو نعيم في المعرفة ( 3841 ) عن محد بن إبراهيم القرشي وعلي بن يعقوب الهمداني عن أحمد بن إبراهيم القرشي عن محد بن عائذ عن محد بن شعيب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن

عطاء بن أبي مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي بعث صفوان بن بيضاء في سرية عبد الله بن جحش قبل الأبواء فغنموا وفيهم نزلت ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . ( حسن )

وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن عطاء وباقي رجاله ثقات ، لكن يشهد للحديث ثبوته من طرق أخري ، وعثمان بن عطاء ضعيف فقط وأخطأ من قال متروك ،

قال دحيم الدمشقي ( لا بأس به ) ، وضعفه أبو حاتم وابن حبان وأبو أحمد وأبو نعيم والبيهقي والنسائي والبخاري وابن المديني ومسلم وابن خزيمة وابن معين ، وإنما تركه الفلاس وحده وتشدد وأخطأ ، وأصاب ابن حجر حين لخص حاله في التقريب فقال ( ضعيف ) .

8\_ روي أبو نعيم في المعرفة ( 6553 ) عن علي بن حميد الواسطي عن أسلم بن سهل عن وهبان بن بقية عن خالد الطحان عن سعيد بن المرزبان البقال عن عكرمة عن ابن عباس ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ) قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش في سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي ببطن نخلة فتناول عمرو بن الحضرمي رسول الله وفي أصحاب عبد الله بن جحش رجل يقال له واقد بن عبد الله ،

فوضع سهما في كبد قوسه فرمى عمرا فقتله فكتبوا إلى أهل مكة أن مجدا وأصحابه ينهون عن القتال في الشهر الحرام وهم يقتلون فيه ، وكان المسلمون يرون أنه آخر يوم من جمادى الآخرة وكان أول يوم من رجب فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية فأحل الله القتال فيه فقاتلوها . ( حسن )

وهذا إسناد حسن ورجاله ثقات سوي سعيد البقال وهو صدوق أخطأ في بضعة أحاديث فقط وعلي الواسطي مستور لا بأس به ،

أما سعيد بن المرزبان البقال فقال البخاري ( مقارب الحديث ) ، وقال حماد الدمشقي ( ثقة ) ، وقال السجي ( صدوق فيه ضعف ) ، وحسّن له الترمذي في سننه ، وصحح له الحاكم في المستدرك ،

لكن ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان وابن حنبل والعجلي والنسائي وابن معين والفسوي ، وقال ابن عدي ( حديث عنه شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم من ثقات الناس ، وله من الحديث شئ صالح ، وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يُجمع حديثهم ولا يُترك ) ،

وإنما دعاني لقولي أن الرجل لا بأس به أنه وإن كان فيه ضعف في حفظه إلا أنه توبع على أحاديثه ولم يتفرد بها ، فثبت عدم خطؤه فيما روي ، فصار لا بأس به في المجمل ، وعلي كل فلم يتفرد بالحديث .

9\_ روي البيهقي في الكبري ( 9 / 56 ) عن أبي عبد الله الحاكم وأحمد بن الحسن القاضي عن مجد بن يعقوب الأموي عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق اقلرشي عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير ،

فقال اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك فيه فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب سمعا وطاعة ،

من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن أستكره منكم أحدا فمضى معه القوم حتى إذا كان ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم ،

حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله وكان معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منهم بأس وائتمر القوم بهم يعني أصحاب رسول الله في آخر يوم من رجب ،

فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة الحرم فليمتنعن منكم فأجمع القوم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب المغيرة وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله ،

فقال لهم والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام فأوقف رسول الله الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا فلما قال لهم رسول الله ما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك محد الدم في الشهر الحرام وأخذ فيه المال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام ،

فأنزل الله في ذلك ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) يقول الكفر بالله أكبر من القتل فلما نزل ذلك أخذ رسول الله العير وفدى الأسيرين ،

فقال المسلمون أتطمع لنا أن تكون غزوة فأنزل الله فيهم ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى قوله أولئك يرجون رحمت الله ) إلى آخر الآية وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش . ( حسن لغيره )

ورواه عن محد بن الحسين المتوثي عن محد بن عبد الله العبدي عن القاسم الجوهري عن السماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم القرشي عن موسي بن عقبة .

وكلاهما إسناد ضعيف للإرسال ، ورجالهما ثقات ، أما أحمد العطاردي فصدوق إن لم يكن ثقة وسبق بيان حاله ، ويشهد للحديث وروده من طرق أخري تشهد له .

10\_روي البيهقي في الكبري ( 9 / 10 ) عن عبد العزيز بن مجد العطار عن عثمان بن أحمد الدقاق عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن معتمر بن سليمان عن سليمان عن عبد الله الرقاشي عن معتمر بن سليمان عن حضرمي بن لاحق عن حريث بن حسان

عن جندب بن عبد الله قال بعث رسول الله رهطا واستعمل عليهم عبيدة بن الحارث قال فلما انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله فبعث مكانه رجلا يقال له عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه إلا لمكان كذا وكذا لا تكرهن من أصحابك على المسير معك ،

فلما صار إلى ذلك الموضع قرأ الكتاب واسترجع قال سمعا وطاعة للله ورسوله قال فرجع رجلا من أصحابه ومضى بقيتهم معه فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه فلم يدر ذلك من رجب أو من جمادى الآخرة فقال المشركون قتلهم في الشهر الحرام فنزلت ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى قوله والفتنة أكبر من القتل ) ،

قال فقال بعض المسلمين لئن كانوا أصابوا خيرا ما لهم أجر فنزلت ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ) . ( صحيح ) . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ولا علة فيه .

11\_ روي في تفسير مجاهد ( 1 / 231 ) عن عبد الرحمن بن الحسن الأسدي عن ابن ديزيل عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء بن عمر عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بنحو الحديث السابق.

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي عبد الرحمن الأسدي وهو صدوق وإنما أنكروا عليه الرواية عن ابن ديزيل من كتبه ، وسبق بيان حاله ، ويشهد للحديث وروده من طرق أخري .

12\_ روي الطبري في الجامع ( 3 / 658 ) عن عمار بن الحسن الهمداني عن عبد الله بن ماهان عن عيسي بن ماهان عن الحصين بن عبد الرحمن السلمي عن غزوان الغفاري قال بعث رسول الله عيد الله بن جحش في جيش فلقي ناسا من المشركين ببطن نخلة المسلمون يحسبون أنه آخر يوم

من جمادى وهو أول يوم من رجب فقتل المسلمون ابن الحضرمي فقال المشركون ألستم تزعمون أنكم تحرمون الشهر الحرام والبلد الحرام ؟

وقد قتلتم في الشهر الحرام ، فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى قوله أكبر عند الله ) من الذي استكبرتم من قتل ابن الحضرمي ( والفتنة ) التي أنتم عليها مقيمون يعني الشرك ( أكبر من القتل ) . ( حسن لغيره )

وهذا إسناد ضعيف لإرساله وللانقطاع بين الطبري وعمار الهمداني ، وباقي رجاله ثقات سوي عيسي بن ماهان وهو صدوق إن لم يكن ثقة أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، ولم يتفرد بالحديث ، وروي الحديث من طريق أخري غير منقطع إلي غزوان الغفاري .

13\_روي الطبري في الجامع ( 3 / 655 ) عن مجد بن عبد الأعلى الصنعاني عن معتمر بن سليمان عن سليمان بن طرخان عن رجل عن حريث بن حسان عن جندب بن عبد الله عن رسول الله أنه بعث رهطا فبعث عليهم أبا عبيدة ، فلما أخذ لينطلق بكي صبابة إلى رسول الله فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا ولا تكرهن أحدا من أصحابك على السير معك .

فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان ومضى بقيتهم. فلقوا ابن الحضري فقتلوه ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو من جمادى ؟ فقال المشركون للمسلمين فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام،

فأتوا النبي فحدثوه الحديث فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) والفتنة هي الشرك . ( حسن لغيره )

وهذا إسناد ضعيف لجهالة من بين حريث وابن طرخان ، لكن ورد في طرق الحديث الأخري بيان أن هذا الرجل هو حضرمي بن لاحق وهو ثقة .

14\_روي الطبري في الجامع ( 3 / 650 ) عن مجد بن حميد التميمي عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق القرشي عن ابن شهاب الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه بثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره ولا يستكره من أصحابه أحدا ،

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين من بني عبد شمس أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ثم من حلفائهم عبد الله بن جحش بن رياب وهو أمير القوم وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن أبي وقاص ،

ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم وواقد بن عبد الله بن مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ومن بني الحارث بن فهر سهيل ابن بيضاء . فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه وإذا نظرت إلى كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم ،

فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة فأرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله ،

فمضى ومضى أصحابه معه فلم يتخلف عنه أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا عليه يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ،

فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها منهم عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة ،

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد كان حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار فلا بأس علينا منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من جمادى فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام ،

فتردد القوم فهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم . وقدم عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين ،

حتى قدموا على رسول الله بالمدينة وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه إن لرسول الله مما غنمتم الخمس وذلك قبل أن يفرض الخمس من الغنائم. فعزل لرسول الله خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه فلما قدموا على رسول الله قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ،

فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال رسول الله ذلك سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم المسلمون فيما صنعوا وقالوا لهم صنعتم ما لم تؤمروا به وقاتلتم في الشهر الحرام ولم تؤمروا بقتال وقالت قريش قد استحل محد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا ،

فقال من يرد ذلك عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في جمادى ؛ وقالت يهود تتفاءل بذلك على رسول الله عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرو عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك وبهم ،

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ( أي عن قتال فيه ( قله أي عن قتال فيه ( قل قتال فيه كبير ) إلى قوله ( والفتنة أكبر من القتل ) أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم عنه إذ أنتم أهله وولاته أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ،

( والفتنة أكبر من القتل ) أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه وذلك أكبر عند الله من القتل ، ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) أي

هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين ، فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله العير والأسيرين . ( مرسل صحيح )

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات سوي محد بن حميد وهو ثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، وعلى كل فقد ورد الحديث من طرق أخري إلى عروة بن الزبير ،

ولا بأس بذكر حال محد بن حميد التميمي للمعرفة ، قال أبو يعلي الخليلي : ( كان حافظا عالما بهذا الشأن ، رضيه أحمد بن حنبل ويحيي بن معين ) ، وقال أحمد بن حنيل ( لا يزال بالريِّ علم ما دام محد بن حميد حيا ، وقال حديثه عن ابن المبارك وجرير صحيح ) ، وقال جعفر الطيالسي ( ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) .

فكما تري الرجل موصوف بالثقة والحفظ ، وإنما تركه بعضهم لكثرة الرواية عن المتروكين والمجهولين حتى كثرت في حديثه الغرائب والمناكير حتى يظن من يسمعها أنها منه هو.

قال ابن معين ( ابن حميد ثقة ، وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس من قبله إنما من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم ) ، وهكذا فالرجل ثقة حافظ ، أو علي الأقل صدوق حسن الحديث ، والغرائب في حديثه هي ممن يروي عنهم لا منه هو .

\_\_ اختصار لأسانيد الحديث:

- 1\_ عن سليمان بن طرخان عن حضرمي بن لاحق عن حريث بن سليمان عن جندب
  - 2\_ عن موسى بن هارون عن عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن السدي الكبير
- 3\_ عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن أبي عمرو عن عثمان الجزري عن مقسم بن بجرة
  - 4\_ عن آدم بن أبي إياس عن ورقاء بن عمر عن الحصين السلمي عن غزوان الغفاري
  - 5\_ عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق القرشي عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير
    - 6\_ عن محد بن مروان عن حماد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس
    - 7\_ عن عثمان بن عطاء عن عطاء بن أبي مسلم عن عكرمة عن ابن عباس

.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر كتاب ( الكامل في السُّنن ) ..

\_\_ كتب سابقة:

1\_ الكامل في السُّنن ، أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 ) ثلاثة وستون ألف حديث / الإصدار الرابع

2\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل ) وحديث ( النظر إلي وجه عليٍّ عبادة ) وبيان معناه وحديث ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ) وتصحيح الأئمة له

[2] الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث
الضعيفة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

4\_ الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوبة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث المتروكة والمكذوبة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

5\_ الكامل في أحاديث فضل الصلاة على النبي / 160 حديث
6\_ الكامل في أحاديث فضائل الصحابة / 4900 حديث

7\_ الكامل في أحاديث فضائل آل البيت لقرابتهم من النبي / 1700 حديث
8\_ الكامل في أحاديث فضائل أبي بكر الصديق / 800 حديث

- 9\_ الكامل في أحاديث فضائل عمر بن الخطاب / 600 حديث 10\_ الكامل في أحاديث فضائل عثمان بن عفان / 350 حديث 11\_ الكامل في أحاديث فضائل على بن أبي طالب / 950 حديث
- 12\_ الكامل في أحاديث فضائل معاوية بن أبي سفيان / 100 حديث 13\_ الكامل في أحاديث أحبً الصحابة إلى النبي / 40 حديث
- 14\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اطلبوا الخير عند حِسان الوجوه من ( 20 ) طريقا عن النبي وبيان معناه
  - 15\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الصغري / 3700 حديث 16\_ الكامل في تواتر حديث مهديّ آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي
- 17\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلق عشرة وارتدت واحدة وما تبع ذلك من أقاويل / 200 حديث
  - 18\_ الكامل في أحاديث ما كان لدي النبي من مِلك يمين وما تبع ذلك من أقاويل / 60 حديث
    - 19\_ الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا مختلفا إلى النبي

20\_ الكامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغيِّ بسقيا كلب وبيان أنه ورد في غفران الصغائر وأن كلمة بغي تطلق لغويا على من زنت مرة واحدة / 30 حديث وأثر

21\_ الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث

22\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من عائشة وعمرها ( 6 ) ست سنوات ودخل بها وعمرها ( 9 ) تسع سنوات وعمره ( 54 ) أربعة وخمسين عاما / 100 حديث

23\_ الكامل في أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 200 حديث

26\_ الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبى وجواب عائشة على نفسها

27\_ الكامل في أحاديث لا تؤمُّ امرأةٌ رجلا ولو من وراء ستار / 60 حديث

28\_ الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج فدارِها تعِش بها ولن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة وما في معناه / 50 حديث

29\_ الكامل في أحاديث أذِن النبي في ضرب النساء ولا ترفع عصاك عن أهلك / 50 حديث

30\_ الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 150 حديث

31\_ الكامل في تواتر حديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل

32\_ الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

33\_ الكامل في أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن صافح وضع علي يده ثوبا / 25 حديث

34\_ الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

35\_ الكامل في أحاديث كان النبي يقبِّل نساءه وهو صائم وقدرته على ملك نفسه وحديث عائشة كان النبي يقبِّلني ويمصُّ لساني / 40 حديث

36\_ الكامل في أحاديث كان النبي يباشر نساءه وهي حائض وعلي فرجِها خِرقة / 40 حديث

37\_ الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات وما في معناه / 100 حديث

38\_ الكامل في أحاديث أن النبي قام لجنازة يهودي وقال إنما قمنا للملائكة وإعظاما للذي يقبض الأرواح / 20 حديث

39\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الكبري / 500 حديث 40\_ الكامل في تواتر حديث دابة آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي

41\_ الكامل في تواتر حديث يأجوج ومأجوج من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي 41\_ الكامل في تواتر حديث نزول عيسي آخر الزمان من ( 35 ) طريقا مختلفا إلى النبي

43\_ الكامل في تواتر حديث المسيح الدجال من ( 100 ) طريق مختلف إلى النبي \_44\_ الكامل في زوائد مسند الديلمي وما تفرد به عن كتب الرواية / 1400 حديث

45\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حفظ علي أمتي أربعين حديثا ومن حسّنه وعمل به من الأئمة

46\_ الكامل في آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والكلاب والحمير والأنعام والقردة والخنازير وأظلم الناس وأشرِّ الناس إلي آخر ما ورد من أوصاف / 300 آية وحديث

47\_ الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قومك أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تسفههم ولا تقتحم مجالسهم حتى لا يسبوك ويشتموك ويؤذوك / 200 حديث

## سلسلة الكامل/كتاب رقم 48/

الكامل في أسانير وتصحيح حمريث أن الفتنة في قوله تعالى (والفتنة أكبر من الفتل) المراه بحا الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من الفتل

لمؤلفه و / عامر أحمد الحسيني . الكتاب مجاني (نسخة جديدة بتحسين الحط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول)